







- لَقَدُّ كَبِرَتُ سِنِّى ، وَأَصَنْبَحُتُ شَنَيْخًا غَيْرَ قَادِرِ عَلَى الْخُرُوجِ فِي أَفْوَاجِ التَّجَارَة ، كَمَا أَنْنِي غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى زِرَاعَةٍ أَلْأَرْضِ .. وقَدُّ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْلُوا مَحَلَى فِي الْعَمَلِ ..



## فَقَالَ أَلاِئِنُ أَلاَكُئِرُ (حَمْدَانُ):

- أَنَا حَادِقُ وَبَارِعُ فِي أُمُورِ التَّجَارَة .. لِذَلِكَ أَرْجُوكَ يَا أَبِي أَنْ تَكِلَ لِي أَمْرَ تِجَارَتِكَ ، وَسَوْفَ أَبْذُلُ كُلُّ جَهْدِي لأُنْمَيَهَا .. فَقَالَ الأبُ :
- لَكَ مَا تُرِيدُ بِشَرُطِ أَنْ تُنْمَيَهَا بِالرَّبْحِ الْحَلالِ ، وَالصَدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ لأَنُ التَّاجِرَ الأَمِينَ الصَّدُوقَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..

## فَقَالَ (حَمْدَانُ):

- إِنَّ شَاءَ اللَّهُ أَفْعَلُ ..
- وَقَالَ الاِبْنُ الأَوْسَطُ (مُحْمُودٌ):
- أَنَا أَفَّهَمُ كَثِيرًا فِي شُئُونِ الزَّرَاعَةِ يَا أَبِي .. لِذَلِكَ أَرْجُوكَ أَنْ تَكِلَ إِلَى قِطْعَةَ الأَرْضِ ..
   وَسَوُفَ أَبْذُلُ كُلُّ جُهْدِي لأُنْمَيْهَا ..

## فَقَالَ الْأَبُ :

لَكَ مَا تُرِيدُ يَا مَحْمُودُ ، وَلَكِنْ بِشَرَطِ أَنْ تَعْمَلَ فِي زِرَاعَةِ الأَرْضِ بِيَدَيْكَ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ مُزَارِعِينَ لِمُستَاعَدَتكَ أَنْ تُعْطِيهُمْ أَجْرَهُمْ قَبْلُ أَنْ يَجِفً عَرَقُهُمْ.

## فَقَالَ (مَحْمُودٌ) :



أَمَّا الاَبْنُ الأَصِعْفَرُ (حَامِدٌ) فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُجِيدُ أَدَاءَهُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَطْلُبْ مِنَ الأَبِ أَنْ يُسْنِدَ إلَيْهِ عَمَلاً فِي التَّجَارَةِ أَوِ الزِّرَاعَةِ .. كَمَا أَنَّ الأَب لَمْ يَكُنْ لَديْهِ عَمَلُ أَخَرُ لِيُسْنِدَهُ إلَيْهِ .. وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شَنَىءُ يُقَدِّمُهُ لـ (حَامِد) سِوَى لَديْهِ عَمَلُ آخَرُ لِيُسْنِدَهُ إلَيْهِ .. وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شَنَىءُ يُقَدِّمُهُ لـ (حَامِد) سِوَى بَلْطَة قَديمَة كَانُ الأَب يَحْتَقُطُ بِهَا فِي رُكْنِ الدَّارِ ، لِيَسْتَخْدِمَهَا وَقْتَ الْحَاجَة فِي قَطْع الأَخْشَابِ مِنَ الْعُابَة لِسْتَخْدَامِهَا فِي الْوَقُودِ .

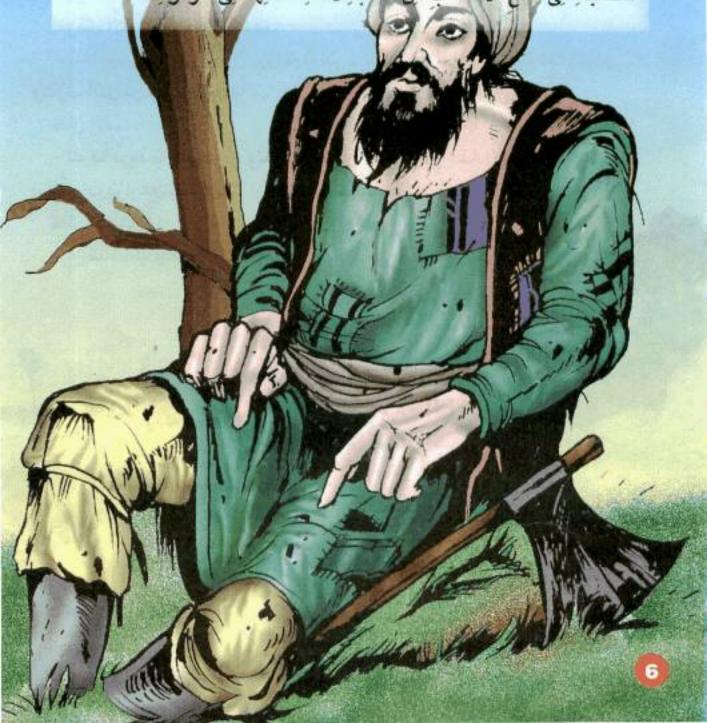



وَذَاتَ يَوْمٍ خَلاَ (حَامِدٌ) إِلَى نَفْسِهِ ، وَتَأَمَّلَ حَيَاتَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ حِرْفَةً أَوْ مِهْنَةً يَتَكَسَّبُ مِنْهَا ، بَيْنَمَا أَخَوَاهُ كُلُّ مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِى حِرْفَةٍ تُدِرُّ عَلَيْه دَخْلاً ..

ثُمَّ أَمْ سَنَكَ الْبَلْطَةَ الْقَدِيمَةِ وَقَلَّبَ هَا بَيْنَ يَدَيْهِ .. ثُمُّ حَدَّثُ نَفْسَهُ قَائِلاً :

كَيْفَ أَعِيشُ بِلا عَمَلِ أَتَكَسَّبُ مِنْهُ ؟
 وَفِيمَ تُفِيدُنِي هَذَهِ الْبَلُّطَةُ الْقَدِيمَةُ ؟









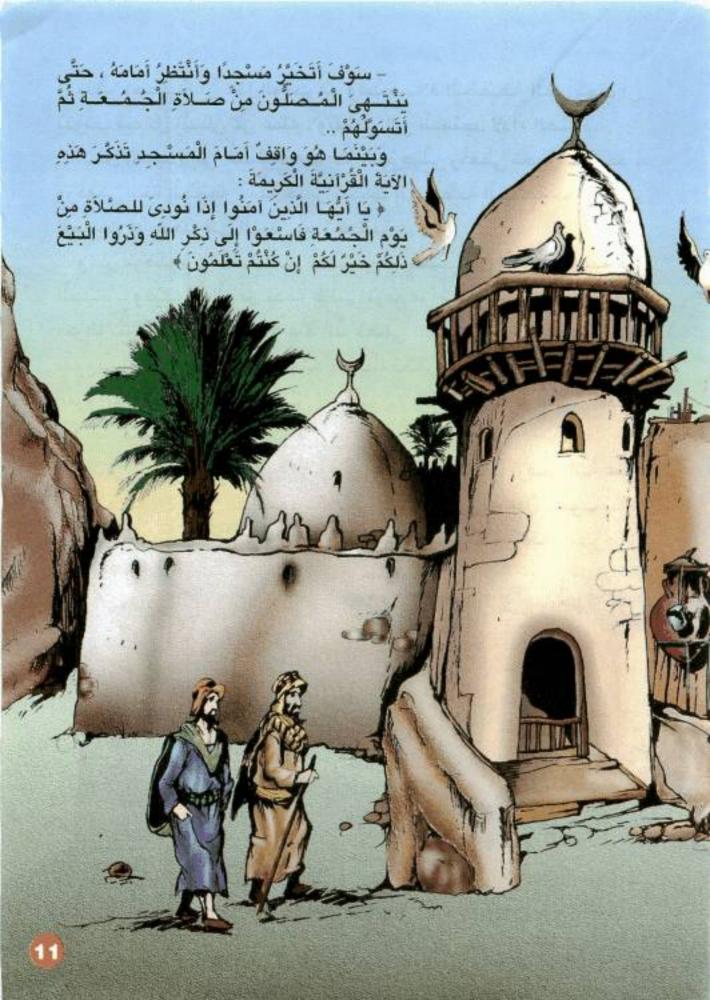

تَذَكَّرَ (حَامِدٌ) أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ وَقْتُ صَالَةِ الْجُمُعَةِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَتُوقَفَ فِيهِ كُلُّ إِنْسَانَ عَنْ عَمَلِهِ ، وَيُسِنْعَى إِلَى الْمَسْجِدِ لأَدَاءِ الصَّالَةِ.. دُخُلَ (حَامِدُ) إِلَى الْوَسَعْدِ فَتَوَضَّا \* ثُمُّ صِلَّى رَكْعَتَىْ تَحِيَّةِ الْمَسَعْدِ ،

وَرَكْعَتَىْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ .. ثُمُّ جِلَسَ يُنْصِتُ إِلَىَ خُطِّيَةِ الْجُمُعَةِ ، حَيْثُ كَانَ

الْخَطِيبُ قَدْ صَعَدَ عَلَى الْمَنْبُرِ وَبَدْأَ خُطَّبَتُهُ ١٠٠٠

وَكَانَ مَوْضُوعُ الْخُطْبَةِ الَّذِي تَحَدُّثُ فِيهِ الْخُطِيبُ عَنِ الْعَمَلِ وَقَيِمَتِهِ فِي الْحَيَاةِ .. وَكَيْفَ أَنَّ الْعَمَلَ قِيمَةُ عُظَّمَى تَرْفَعُ مِنْ شُبَأْنِ صَاحِبِهَا ، وَتَجْعَلُهُ مُكَرِّمُنَا بِيْنَ النَّاسِ ، وَمَقْبُولاً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .. حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الإِنْسَانُ وَيَعِيشُ مِنْهُ عَمَلاً بَسِيطًا يَحْقِرُهُ النَّاسُ .. كَمَا تَحَدُّثُ عَن ﴿الْفَرْقَ بَيْنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْمَلُونَ ، وَكَيْفَ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْعَامِلِ أَفْضِلُ لعند الله منْ منزلة العاطل .

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ قَصِيَّةً أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) لَمْعَ الرَّجِلُ الَّذِي جَلَسَ فِي خُلُومَ يَعْبُدُ اللَّهَ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَمَلُ يَتَقَوَّتُ مِنْهُ ، لَهُ فَلَمَّا سَنَالَ عَمِّنْ يَكْفُلُهُ ، قَالُولَ لَهُ إِنَّ أَخَاهُ هُوَ الَّذِي يَكْفُلُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إنّ



كَمَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ أَيْضًا قِصِئَةَ الرَّجِّلِ الْمُتَسَوَّلِ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْلَتَهُ الشَّهيرة : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْلَتَهُ الشَّهيرة : « لأَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ (يَتَسَوَّلُ النَّاسَ) اعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ » ... اعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ » ...

هُنَّا تَنَّبُّهُ (حَامِدٌ) إِلَى كَلاَمِ الْخَطِيبِ ، وَأَشْرُقَ وَجْهُهُ بِنُورِ السُّعَادَةِ ، فَتَستاعَلَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ :

\* كَيْفَ غَابَتُ عَنَى هَذِهِ الْفِكْرَةُ . ، وَأَنَا أَحْفَظُ هَذَا الْحَدِيثَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؟

لِمَاذًا لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ تَوْجِيهِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَهُ قُدُوهَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِمَاذَا لاَ أَعْمَلُ حَطَّابًا .. إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ لاَ يَحْتَاجُ لِرَأْسِ مَالٍ ، وَكُلُّ الأَدَوَاتِ
اللاَّزَمَةِ لِمِهْنَةِ الْحَطَّابِ هِيَ بَلْطَةً وَحَبْلُ .. وأَنَا أَمْتَلِكُ الْبَلْطَةَ ، أَمَّا الْحَبْلُ فَأَمْرُهُ
سَهْلُ .. لَقَدْ أَدْرَكُتُ الآنَ قِيمَةَ الْبَلْطَةِ الْقَديمَةِ النِّي أَهَدَانِي وَالِدِي إِيَّاهَا ، وَلَمْ
اسْتَخْدِمْهَا .. مُنْذُ الآنَ سَتَكُونُ هَذِهِ الْبَلْطَةُ أَدَاتِي فِي الْعَمَلِ وَكَسَّبِ الرَّزُقِ ..







بَاعَ (حَامِدُ) حِمْلَهُ مِنَ الْحَطَبِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ .. كَانَ الثُمَنُ رُهِيدًا ، لَكِنَّهُ يَكُفِى مُستَثَلَّزَمَاتِ حَامِدِ الْبَسِيطَةَ .. وَكَانَ (حَامِدُ) سَعِيدًا لأنَّ هَذَهِ هِى الْمَرُّةُ الأُولَى مُستَثَلَّزَمَاتِ حَامِدِ الْبَسِيطَةَ .. وَكَانَ (حَامِدُ) سَعِيدًا لأنَّ هَذَهِ هِى الْمَرُّةُ الأُولَى النَّيلِ عِنْدَمَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ تَحَسَّسَ التَّي يَكْسِبُ فِيهَا نُقُودًا مِنْ كَدَّ يَدِهِ ..وَفِي اللَّيْلِ عِنْدَمَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ تَحَسَّسَ (حَامِدٌ) يَدَيْهِ .. كَانَتُ يَدَاهُ خَشَيْتَانِ وَمُشْتَقَقَتَانِ وَتُؤلِمَانِهِ مِنْ أَثَرِ الْعَمَلِ فِي قَطْعِ الْخَشَبِ ، لَكِنَّهُ كَانَ سَعِيدًا لأَنَّه تَعَشَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ..

وَلأَوْلَ مَرَّةٍ يُدْرِكُ (حَامِدٌ) مَعْنَى قَوْلُ الرُّسُولِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «الْيَدُ الْعُلْنَا خَيْرٌ مِنَ الْنَدِ السِّقْلَى»

أَدْرَكَ (حَامَدُ) ذَلِكَ وَعَرَفَ أَنُ (الْيَدَ الْعُلْيَا) هِيَ الْيَدُ الَّتِي تَعْمَلُ فَتَكْسِبُ وَتُعْطِي الْفَقِيرَ وَ الْمُحْتَاجَ وَغَيْرَ الْقَادِرِ عَلَى الْعَمَلِ ، وَأَنَّ (الْيَدَ اَلسَّفْلَى) هِيَ الْيَدُ التَّي يَمُدُّهَا صَاحِبُهَا لِيَسْأَلَ النَّاسَ وَيَتَسَوَّلَهُمُّ ، وَقَدْ يُعْطُونَهُ أَوْ يَنْهَرُونَهُ ..

وَٱدْرَكَ أَيْضًا أَنُّ (الْيَدَ الْعُلْيَا) هِيَ الْيَدُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لأَنَّهَا يَدُ تَعْمَلُ



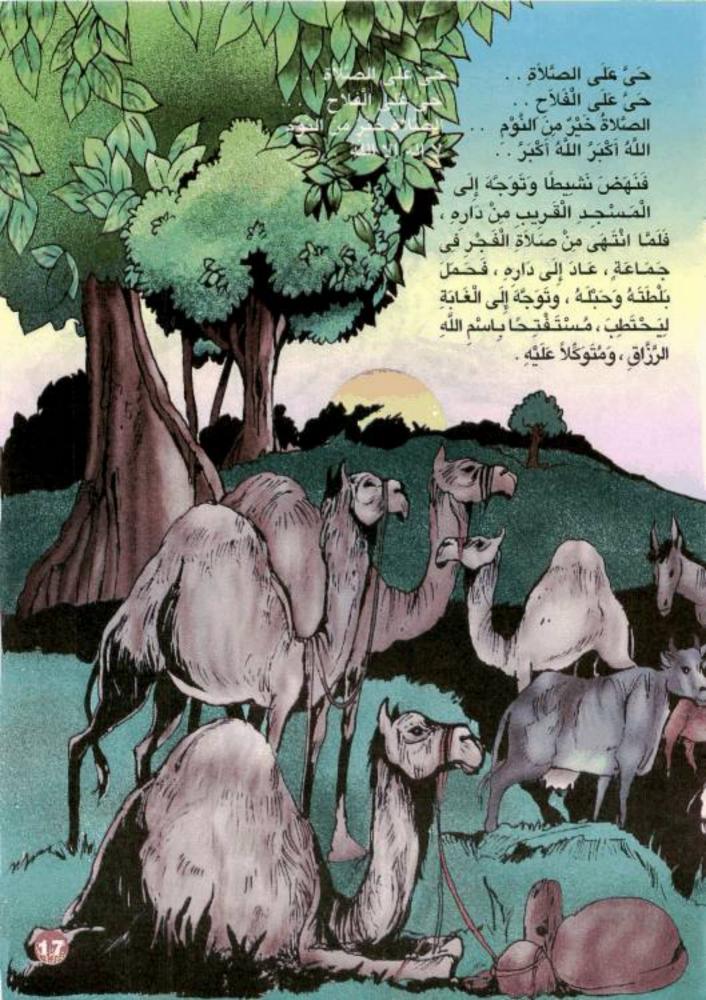



وَأَصِنْبَحَ مَا يَكْسِبُهُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ يَزِيدُ عَنْ حَاجَتِهِ .. فَأَخَذَ يَدُّخِرُ كُلُّ يَوْمِ جُزْءًا مِنَ النُّقُودِ ..

ُ وَأَبِهُرُورِ الْاِيَّامِ تَزَايَدَتْ مُدُخَرَاتُ (حَامِد) فَاشْتُرَى بَيْتًا صَغِيَرًا وَآثَثُهُ .. ثُمُّ بَحَثُ عَنْ زَوْجَةٍ طَيَبَةٍ وَتَزَوَّجَهَا ..

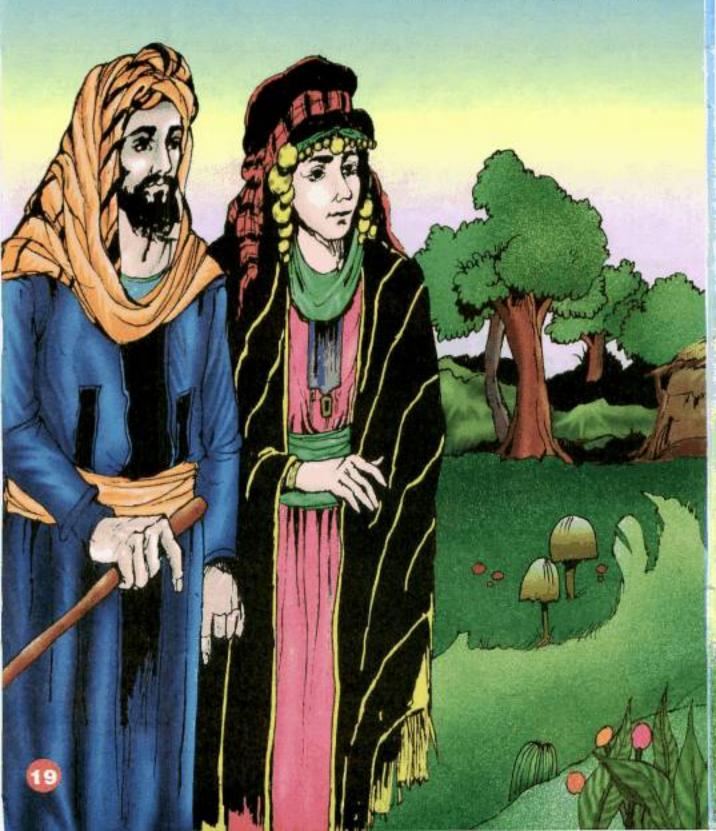

وَبِصُرُورِ الأَيَّامِ أَنْجَبَ وَلَدًا وَبِنْتَيْنِ .. فَعَاشَ حَيَاةً سَعِيدَةً مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِمِ ..

وَبِصُرُورِ الأَيَّامِ جَمَعَ (حَامِدُ) ثَرْوَةً كَبِيرَةً بِالْحَلاَلِ مِنْ عَمَلِهِ فِي جَمْعِ الْحَطْبِ، وَأَصْبَحَ وَاحِدًا مِنْ أَثْرِيَاءِ قَرْيَتِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُفُ يَوْمًا عَنِ الذَّهَابِ إِلَى الْغَابَةِ وَجَمْعِ الْحَطْبِ. لَا مَنْ الذَّهَابِ إِلَى الْغَابَةِ وَجَمْعِ الْحَطَبِ.. لَمْ يَحْتَقِرْ عَمَلَهُ الشَّرِيفَ، بَلْ كَانَ فَخُورًا بِهِ .. وكَانَ مَحْبُوبًا مِنْ فُقَرَاءِ قَرْيَتِهِ، لأَنَهُ كَانَ بِثَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ سِرًا وَعَلاَنِيَةً .



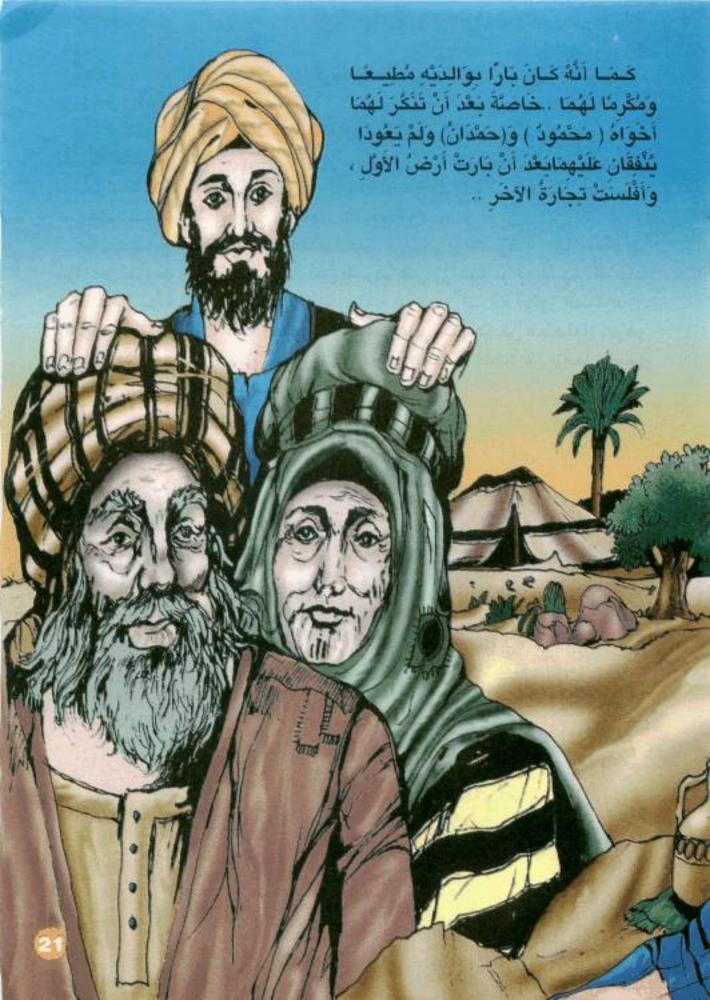

أَصْبُحَ (حَامِدٌ) وَاحِدًا مِنْ أَثْرِيَاءِ قَرْيَتِهِ ، فَأَصَبُحَ يَمْتَلِكُ أَرْضَنَا رَرَاعِيَّةٌ وَقُطُعَانَا مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْمَاشِيَةِ .

أَمَّا ( حَمِّدَانُ ) التَّاجِرُ ، فَقَدْ أَصِّبَحَ فَقِيرًا بَعْدَ أَنْ كَسَدَتْ تَجَارِتُهُ وَأَقْلَسَتُّ نَتِيجَةَ غَشِنَهِ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ تَاجِرُ غَشْنَاشٌ ، فَلَمْ يَعُدْ آحَدُ يَتَعَامَلُ مَعَهُ بِالْبَيْعِ أَو الشَّرَاءِ .. وَفِي النَّهَايَهِ أَصْبَحَ فَقِيرًا مُعْدِمًا يَتَسَوَّلُ النَّاسَ .. وَهَكَذَا خَسِرَ كُلُّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ بِنَصِيحَةِ وَالدِهِ ..

أُمًّا (مَحْمُودٌ) فَقَدُ كَانَ كَسُولاً مُعْتَمِدًا عَلَى غَيْرِهِ فِي زِرَاعَةِ أَرْضِهِ .. كَانَ يَسْتَأْجِرُ مُرْارِعِينَ لِيرْرَعُوا لَهُ الأَرْضَ ، وَلَمْ يَكُنْ يُشْرِفُ عَلَى زِرَاعَتِهِ أَوْ يُوَالِينَهَا بِالرَّعَايَةِ كَمَا يَقْعَلُ كُلُّ فَلاَّح .. وَبِمُرُورِ الأَيَّامِ أَصَنْبَحَ يَسْتَدِينُ لِيَدُّفَعَ أُجُورَ الْمُزَارِعِينَ ، كَمَا يَقْعَلُ كُلُّ فَلاَّح .. وَبِمُرُورِ الأَيَّامِ أَصَنْبَحَ يَسْتَدِينُ لِيَدُّفَعَ أُجُورَ الْمُزَارِعِينَ ، وَمَرُورِ الأَيَّامِ وَيَمْرُورِ الأَيَّامِ وَيَمْرُورِ الأَيَّامِ أَصْبَحَ يَسْتَدِينُ لِيَدُّفَعَ أُجُورَ الْمُزَارِعِينَ ، وَيَمْرُورِ الأَيَّامِ تَكَاثَرَتُ عَلَيْهِ الدِّيُونَ ، فَلَمْ يِقْدِرْ عَلَى سَدَادِهَا مِنْ مَحْصُولِ الْأَرْضِ الْقَلِيلِ ، فَبَاعَ الأَرْضَ سَدَادًا للدِّيُونِ النَّتِي عَلَيْهِ ، وَأَصْبُحَ عَاطِلاً عَنِ الْعَمَلِ يَتَسَوّلُ أَلَالَّاسَ ، لأَنْهُ لَمْ يَعْمَلُ بِنُصِيحَةِ أَبِيهِ ..





